هكذا أزال الإمام هذا الإشكال ، وأظهر أهمية العلم ومنهج الله بحيث لا يستغنى عنة المسلم بحال من الاحوال ، ولا يعيش بدونه ، وبه ينال حياة أخرى رفيعة باقية ، في حين يستطيع الإنسان أن يعيش بدون المال وبدون الملك .

ولذلك ببعث خليفة المسلمين إلى سيدنا جعفر الصادق: يا ابن بنت محصد على ما لك لا تفشاتا كما يغشانا الناس ؟ أى : تأتينا وتجالسنا وتسعر معنا ، فقال : ليس عندى من الدنيا ما أخانك عليه \_ يعنى : ليس عندى مال تصادره \_ ولبس عندك من الأخرة ما أرجوك له . وهذا نفس المنطق الذي تكلم به الإمام على .

وقوله تعالى : ﴿ وَقَالَا الْحَمَدُ لِلّهِ اللّهِ فَضَلْنَا عَلَىٰ كَثِيرِ مَنْ عَبَادِهِ اللّهِ أَلْمَ فَضَلْنَا عَلَىٰ كَثِيرِ مَنْ عَبَادِهِ اللّهِ أَلْمُوْمِينَ ۞ ﴾ [النمل] فالحمد هذا على نعمة العلم وحفظ منهج الله ، وفي الآية مظهر من مظاهر ادب النبوة ، حيث قالا ﴿ فَضَلْنَا عَلَىٰ كَثِيرِ مَنْ عَبَادِهِ الْمُؤْمِئِينَ ۞ ﴾ [النمل] فكان هناك مَنْ هم افضل منًا ، وليس التفضيل حَجَراً علينا ، وهذا من تواضعهما عليهما السلام .

ثم يتول المق سبحاته :

# ﴿ وَوَرِثَ سُلَتِمَنُ دَاوُرُدُ وَقَالَ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ عُلِمْنَا مَنطِقَ ٱلطَّيرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيَّةً إِنَّ هَلَذَا لَمُوَالْفَضَّ لُ ٱلْمُبِينُ ٢٠٠٠ ﴾

قوله سيحانه ﴿وَوَرِثُ سُلَبْهَانُ دَاوُد .. ( النمل أي : بقيت قيه النبوة وحمل المنهج ، لا الملك لأن الأنبياء لا تورث كما جاء في الحديث الشريف : « نحن معاشر الأنبياء لا تورث ما تركناه صدقة "

 <sup>(</sup>۱) حدیث منفق علیه . آخرجه البخاری فی صحیحه (۱۳۳ ) ، وکذا مسلم فی صحیحه (۱۷۵۷) من حدیث عمر بن الخطاب رضی الله عنه . آن رسول الله الله قال : « لا تُورث ما ترکناه صدقة » .

#### 

وهذا يدل على أن سليمان جاء بعد داود ، وقد ورث عنه النبوة مع انهما منه على أن سليمان ، بدليل قبوله تعالى في مؤضع آخر : ﴿ وَدَارُهُ وَسُلُّمَانُ إِذْ يَحُكُمُانُ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتُ اللَّهُ فِيهُ غَنْمُ الْقُومُ وَكُنَّا لَحَكُمِهِمُ شَاهِدِينَ (١٧) ﴾ [الانبياء]

إذن: كان سليمان مع داود في هذه الحكومة وفي العلم ، لكن الحق سبحانه جعل العلم منازل ، بدليل أنه قال : ﴿ فَفَهُ مَنَاهَا سَلَيْمَانَ . . ( الانبياء ] مع أن أباه موجود ، وحكم في القضية بأن يأخذ صاحب الزرع الغنم التي أكلت .

فلما خرجوا من عند داود سألهم سليمان عن حكم أبيه ، فأخبروه بما قال ، فقال سليمان : بل بأخذ صاحب الزرع الغنم ينتفع بها ، ويأخذ صاحب الغنم الزرع يصلحه حتى يعود كما كان ، وعندها يأخذ صاحب الغنم غنمه ، وصاحب الزرع زرعه (۱)

والحق - تبارك وتعالى - يعطينا هذا المثل مع نبى وأبيه ، لا مع نبين مختلفيان بعيدين ، وفي هذا إشارة إلى أن حق الأبوة على سليمان لم يمنعه من مخالفة أبيه في الحكم : لأن الله تعالى قال عنهما ﴿ وَكُلا أَتَيْنَا حُكُمًا وَعَلّما . (٧٦) ﴾ [الاسياء] فكل منهما يحكم على مقتضى علمه الذي منحه الله .

ومن هذه الحادثة أخذنا مشروعية الاستثناف والنقض في أحكام المحاكم ، فقاضى الاستئناف حينما يُعدّل في حكم القاضى الابتدائي لا يُعدّ هذا طعنا فيه ، إنما كل منهما حكم بناءً على علمه ، وعلى

 <sup>(</sup>١) نفشت الغنم: انتشرت في المرعي بغير راغ ولا ضابط [ القاموس القويم ٢/ ٢٧٩] قال
ابن منظور في [ اللسان - مادة : نفش ] : « نفشت الإبل والغنم : انتشرت ليلاً فرعت ،
ولا يكون ذلك بالنهار ، وخصلُ بعضهم به دخول الغنم في الزرع ٠٠.

<sup>(</sup>۲) ذکره این کثیر فی تفصیره ( ۱۸۱/۲ ) عن این عیاس .

ما ترقَّر له من أدلة ووقائع ، وربما فطِن القاضي الثاني لما لم يفطِنْ له القاضي الأول .

إذن: ﴿ وُورِثَ سُلْيَسَمَانُ دُاوُدُ .. (1) ﴾ [الند] لا تعنى أنه جاء بعده ، إنما هما متعاصران ، وورثه في العلم والنبوة والحكمة ، لا في الملك والمال ؛ لأن ألله تعالى يريد أن يكون الرسول بعيداً في رسالته وتبليغه عن ألف عن أي نقع يجيء له ، أن لذريته .

لذلك كان الفقراء من أهل النبي ه لا يأخذون من زكاة المؤمنين ، لكن أبن هذا التشريع الحكيم ما يحدث الآن من الحكام والرؤساء والمسئولين معن يوالون أقاربهم ، وينهبون البلاد من أجلهم ؟

﴿ وَقَالَ يَسَأَيُهَا النَّاسُ عُلَمْنَا منطقَ الطَّيرِ .. (17) ﴾ [الندل] فالطير له منطق ولغة ؛ لأنه كما قبال تعالى : ﴿ وَمَا مِن دَابَة فِي الأَرْضِ وَلا طَائِرِ يَطِيرُ بِجَنَاحِيهِ إِلاَّ أُمَمُّ أَمَّنَالُكُم .. (37) ﴾ [الانمام] والأن ومع تقدَّم العلم يتحدث العلماء عن لغة للنمل ، ولغة للنحل ، ولغة للسمك .. إلخ .

وهذه المخلوقات تتفاهم بلغاتها بدقة تفاهم غريزى ، لكننا لا نفهم هذا المنطق ، والحق - تبارك وتعالى - يُعظّمنا : ﴿ وَإِنْ مِن شَيْءِ إِلاَّ يُسَبِحُ بِحَمْدهِ وَلَكُن لاَ تَفْقَهُونَ تَسْبِحَهُمْ ، . (3) ﴾ [الإسراء] فإن قلت كمن قالوا : هو تسبيح دلالة لا منطق ومقال ، نقول : طالما أن الله تعالى قال ﴿ وَلَلْكُن لاَ تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ . . (3) ﴾ [الإسراء] فلا بد أنه مقال وكلام ، ولكن أنت لا تقهمه .

وعلماء اللغة بقولون إن النطق خاص بالإنسان ، أما ما تُحدثه الحيرانات والطيور فأصبوات تُحدثها في كل وقت ، مثل مواء القطة ، ونُباح الكلب ، وخُوار البقر ونقيق الضفادع ، لكن هذه الأصوات لمها معنى ( فنونوة ) القطة حين تجوع غير ( نونوتها ) حين تخاف .

إذن : فهى تُعبَّر ، لكننا لا نعرف هذه التعبيرات ، كيف ونحن البشر لا يعرف بعضنا لقات بعض ؛ لأننا لم تتعلمها ، واللغة ضرورة اجتماعية تتواضع عليها أي : نتفق أن هذا اللفظ يعنى كذا ، فإنا نطقت به أفهمك ، وإن نطقت به تفهمنى .

واللغة بنت الاستماع ، فاللفظ الذي شمعه شمتطيع نُطُقه ، والذي الم تسمعه لا تعمقطيع نُطُقه ، حتى لو كان لفظا عربياً من لغتك ، ولا تعرف أيضا معناه ، فلو قلت لك : ( إنما الحيربون والدردبيس والطخا والنخالج والعصليبيص ) فلا شكُ أنك لا تعرف لهذا معنى : لانتا لم نتواضع على معناه .

والطفل الذي نشا في بيئة عربية يتكلم العربية ؛ لأنه سمعها ولا يتكلم الإنجليزية مثلاً ؛ لأنه لم يسمعها ، ولو وضعت نفس الطفل في بيئة إضجليزية لتكلم الإنجليزية ؛ لأن اللغة لا ترتبط بجنس ولا دم ، اللغة سماع .

ومعتى ﴿ وَأُوتِينَا مِن كُلُ شَيْءٍ . . [ ] ﴾ [النمل] أي : من النّعَم على الإطلاق ، وبعد قليل سنسمع نفس هذه العبارة يقولها الهدهد عن ملكة سبا ﴿ وَأُوتِيَتُ مِن كُلُ شَيْءٍ . . ( ] ﴾ [النمل] [ذن : فهي مثله فيما يناسب امتالها من الملوك لا في النبوة وحمل المنهج ﴿ إِنّ هَذَا لَهُو الْفَصَالُ الْمُبِينُ [ ] ﴾ [النمل] الفضائل .

ثم يتول الحق سبحانه :

## ﴿ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ ٱلْحِنِ وَٱلْإِنِسِ وَٱلطَّهْرِفَهُمْ يُوزَعُونَ ٢٠٠٠

حُشروا : جُمعوا من كل مكان ، ومنه قوله تعالى : ﴿ وَأَبِعَثْ فِي

#### 9\.V&\DO+00+00+00+00+0

الْهَدَائِنِ حَاشِرِينَ ١٤٠٠﴾ [الشعراء] والحشر : جَمَّع الناس للحساب يوم القيامة .

وسمًى الجمع حَشْراً ؛ لأنك نجمع الناس من أماكن متفرقة فى مكان واحد ، حتى يضيق بهم ويزدحم ، وهذا معنى الحشر المتعارف عليه عندنا ، نقول : نحشرهم على بعض .

ومعتى ﴿ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿ ﴾ [النان] يعنى : يُمنعونِ ، ومنه قوله ، إن الله ليزع بالسُلْطان ما لا يزع بالقرآن ، يعنى ؛ أن السلطان والقوة والبطش تمنع ما لا يستطيع القرآن منعه ؛ ذلك لأنهم يستبعدون القيامة والعذاب أن أما السلطان فرادع حاضر الآن .

لكن ، مم يمنعون وهم في موقف الحشر أمام سليمان ؟ قالوا أن يُسبق بعضهم بعضاً إلى سليمان ، إنما نمنعهم حتى يأتي المتأخر منهم ، ويدخلون جميماً عليه صرة واحدة ، وفي ذلك إحداث توازن بين الرعية كلها .

وقد حدثُرنا أن النبي الله كان من صفاته إذا جلس في مجلس توزعَتُ نظراته وعينه على كل الجالسين حتى يُسوَى بينهم ، ولا ينظر لأحد أكثر من الآخر (أ) ، ولا يُميز أحداً منهم على أحد ، حتى لا يظن أحدهم أن النبي فضلُه على غيره .

وكان ﷺ لا يُقرِّب إلا أهل الفضل والتقوى الذي يُعرف منهم أنهم لا يستخلون هذه المكانة لنيل سلطة بين الناس ؛ واذلك كنان ﷺ

<sup>(</sup>۱) شاله ابن عباس بنصوه : جعل على كبل صنف منهم وزعة ترد أولاها على أخراها لشلا پتقدموا في العسبير كما تصنع العلوك . أورده السبوطي في الدر المشتور ( ٣٤٧/٦ ) وعزاه لابن جرير الطبرى .

## 00+00+00+00+00+0\.VaX0

لا يُوطَّن الاماكن وينهى عن ذلك (١) على خلاف ما نراه الأن من بعض المحصلين الذين يضعون سجادة مثلاً في المدف الأول يشغلون بها المكان ، ثم يذهب ويقضى حاجاته ، ويعود وقد امتالاً المسجد فيتخطَّى رقاب الناس ليصل إلى مكان في المقدمة ، وهو ليس مكانه عند الله .

قاشة تعالى قد وزَّع الأماكن على حَسنَب الورود ، فإتيانك إلى بيت الشد أولاً يعطيك ثراب الصنف الأول ، وإنُ صليت في الصفّ الأخير ، وعدم توطين الأماكن يتشر الألفة بين الناس ، ويزيل الفوارق ويساعد على التعارف ، فكل صلاة أنت بجانب شخص جديد تتعرف عليه وتعرف أحواله .

وهذا معنى ﴿فَهُمْ يُوزُعُونَ ﴿ النامِ يَمنع السَابِق أَنْ يَسَبِقَ حَتَى يَأْتَى اللَّحَقِ ، ليكونوا سواسية في الدخول على نبي الله سليمان عليه السلام .

لكن في ضوء هذا المعنى لمادة ( وزع ) كيف نفهم قوله تعالى : ﴿ رَبِّ أُورَعْنِي أَنْ أَشْكُو نِعْمَتُكَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَى . . (١٠٠) ﴾ [النمل]

أورْعني هنا يعني : اقدرني وامنعني من الغفلة عن نعمتك ، لأظلُّ شاكراً لك .

# ﴿ حَقَىٰ إِذَا أَنْوَا عَلَىٰ وَادِ النَّمْلِ قَالَتَ نَمْلَةٌ يُثَالَّتُهَا النَّمْلُ النَّمُ اللَّهُ النَّمْلُ النَّمْلُ النَّمْلُ النَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ا

<sup>(</sup>١) لخبرج أحمد في مسنده ( ١٤٧/٥) ، وابن ماجه في سننه ( ١٤٣٩ ) ، وأبو داود في سننه ( ٨٦٣ ) من مديث عبد الرحمن بن شبيل قال : « شهى وسول الله ﷺ عن نشرة الغراب ، وانتراش السبع ، وأن يوطن الرجل المكان في المحسجد كما بوطن البعيد » أما الإمام أحدد فقد أخرجه من حديث أبي سلمة الانصاري .

#### @\.\\<sub>0</sub>\2@+@@+@@+@@+@@+@

الضمير في ﴿ أَنُواْ .. ( الله ) ﴿ النه ) يعود على جنود سليسان من الإنس والجن والطير ، أي : جاءوا جميعا صفّا واحدا ومرّوا ﴿ عَلَىٰ وَادِ النَّمْلِ .. ( الله ) ﴿ النه ) يعنى : قسرية النمل ( ) ، وقوله ﴿ عَلَىٰ وَادِ النَّمْلِ .. ( ] ﴾ [النه ] يعلى انهم جاءوا من أعلى الجبل ، أو أنهم قطعوا الوادى كله ، كما نقول : فلان أتى على الطعام كله .

عندها ﴿ قَالَتُ نَمُلَةٌ يَسَأَيُهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكَنَكُمْ .. ﴿ ﴾ [النبل] لماذا هذا التحذير ا ﴿ لا يَحْطَمْنَكُمْ سُلَيْمَانُ رَجُنُودُهُ .. ﴿ ۞ [النبل] ثم احتاطتُ النملة للأمر ، نقالت ﴿ وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ ۞ [النبل] قما كان سليمان وجنوده ليُحطّموا بيوت النمل عن قصد منهم .

والمعنى: حالة كونهم لا يشعرون بكم ، وهذا من عدالة حكمها ومعرفتها بسليمان ، وأنه ليس جباراً ولا عانياً . إذن : فالنملة رأتُ عن بُدُد ، ونطقتُ عن حق ، وحكمتُ بعدل ، لهذا كله تبسّم سليمان ضاحكاً .

وواضح في هذا القول ما تتميز به صملكة النمل من نظام يعرف فيه كُلِّ مهمته ، ويؤديها على اكمل وجه ، فهذه النملة لا بُدَّ انها كانت تتوم بمهمة الحراسة وتقف في الدُّرك ، ترقب الجو من حولها ، وكانها جندى الدورية اليقظ .

وسبق أن قُلْنا: لو أنك جلست في مكان ، وتركت فيه بعض فضلات الطعام مثلاً أو الحلوى لرايت بعض النمل يدور حولها دون أنْ يقربها ، ثم انصرفوا عنها ، وبعد مدة ترى جماعة منهم جاءت وحملت هذه القطعة ، وكأن الجماعة الأولى أفراد الاستطلاع الذين

 <sup>(</sup>۱) قال قتادة : ذكر لمنا أنه واد بارض الشام - وقال كعب : هو بالطائف . ( قاله القرطبي في
تفسيره ٧/١٥٠٥ ) وقبال في موضع آخر : « قال كعب : من سليمان عليه السلام بوادي
السدير من أربية الطائف » .

#### 

مكتشفون أماكن الطعام ، ويُقدِّرون كم نملة تستطيع جمل هذا الشيء.

بدليل أنك لو ضاعفت القطعة الملقاة لرأيت عدد النمل الذي جاء لحملها قد تضاعف هو أيضاً ، ولو نبتلت النمل الأول الذي جاء للاستطلاع بالاحظ أن النمل امنتع عن هذا المكان ، لماذا ؟ لأن النملة التي نجت من القتل ذهبت إلى مملكتها ، وحدَّرتهم من هذا المكان .

وفى مملكة النمل عجائب وآبات ، سبحان خالقها ، وسبحان من هداها إلى هذه الهندسة المحكومة بالغريزة .

ومن عجائب النمل أنك ترى في عُسُ النمل الحبوب مقلوقة إلى نصفين حتى لا تنبت ، وتهدم عليهم عُشَهم ، لكن حبّة الكُسبرة مثلاً تنبت حتى لو انفلقت نصفين ، حيث بنبت كل نصف على حدّة ، لذلك لاحظوا أن النمل يفلق هذه الحبة بالذات إلى أربعة أقسام .

كما لاحظ المصهتمون بدراسة النمل وجلود حباث بيضاء صلفيرة مثل رأس الدبوس أصام أعشاش النمل ، ويفحلصها تبيّن أنها زريعة النبات التي تحمل خلايا الإنبات أخرجوها كي لا تنبت .

وصدق الله العظيم : ﴿ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلا طَاتَرِ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ اللَّهُ أَمَّالُكُم . . ( ( ) ) ﴿ [الانعام]

وقد سحمًى الله تعالى ما قالت النعلة قولا ﴿ فَالْتُ نَمْلَةٌ .. ( ( ) ﴾ [النمل] ولا بُدُّ أن هذا التحذير ﴿ ادْخُلُوا مُسَاكِنكُمُ .. ( ( ) ﴾ [النمل] جاء قبل أنْ يأتى سليمان وجنوده ، وهم على مشارف الوادى .

وكلمة ﴿ مُعَمَّاكُمُ مَا كَنَكُمُ .. ﴿ إِللْهِ إِللْهِ عَلَى أَنْ لَهُمْ بُيُوتًا ومساكنُ ، ومجالُ معَيشة ، وكسبُ أرزاق ، كما تقبول ( بيلقَطوا رزقهم ) من هنا ومن هناك ؛ لذلك تجده يتتبع مواضع الطعام

#### 出述則對為

#### 91.YZ)3940040040040040

والفضلات ، ويدخل إليها من أضيق الأماكن ، لكن نرى مثلاً محلات الحلوى مليئة بالسكر الذي يعشقه النمل ، ومع ذلك لا نجد في هذه المحلات نملة واحدة ، لماذا ؟ لما تتبعوا هذه الظاهرة بالدراسة وجدوا أن النمل لا يدخل المكان إذا كان به سمسم ، وهذه من عجائب النمل أيضاً .

وقدوله تعدالى: ﴿لا يحظمنكُم .. ﴿ إِلَا الْحَطْم هُو التَّالِ الحَطْم هُو التَّكَسير ، ومنه قوله سبحانه عن النار : ﴿ وَمَا أَدْرَاكُ مَا الْحُطْمَةُ ۞ ﴾ [الهنزة] لأنها تحظم ما يُلْقى فيها .

وَ فَنَبَسَ مَضَاحِكَامِن فَولِهَا وَقَالَ رَبِ أُوزِعَنِي أَنَّ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ ٱلَّتِي أَنْعَمَتَ عَلَى وَعَلَى وَلِدَت وَأَنْ أَعْمَلُ صَلِيحًا رَّضِنهُ وَأَدْخِلِني بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ ٱلصَّلِحِينَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

تيستم سليمان - عليه السلام - بالبسمة التي تنصل بالنضحك . الماذا ؟ لأنه سمعها قبل أن يصل إليها ، ولأنها رأت قبل أن يأتي المرئى ، وقد تكلم البعض في هذه المسالة فقالوا : إن الربح نقلت إليه مقالة النملة ، وهو ما يزال بعيدا عنها ، وهذا الكلام يُقبل لو أن المسألة (ميكانيكا) إنما هي عمل رب وقدرة خالق مُنعم ينعم بما يشاء ،

ونطق قائلاً ﴿ رَبِّ أُوزِعْنِي .. (19) ﴾ [النمل] أي : امنعني أنْ أغفل ، أو أنْ أنسى هذه النّعم ، فأظل شاكراً حامداً لك على الدوام ؛ لأن هذه النعم فاقت ما أنعمت به على عامة الخلق ، وفوق ما أنعمت به على إخواني من الانبياء السابقين ، وعلى كل ملوك الدنيا ؛ لانه عليه السالم جمع بين الملك والنّبوة ، وإنْ كان سيدنا رسول الله عليه

عرض عليه الملك فرفضه ، وآثر أن يكون عبداً رسولاً .

لذلك وجب على كل صاحب نعمة أنْ يستقبلها بحمد الله وشكّره ، وسبق أنْ قُلْنا في تلوله تعالى : ﴿ ثُمُ لَتُسْأَلُنَ يُوْمَئِذُ عَنِ النَّعِيمِ ( ) ﴾ [التكاثر] أن حق النعمة أن تحمد العنمم طبها ، فلا تُسأل عنها يوم القيامة .

وما أشبه الحمد على النعمة بما يُسعُونه عندنا في الريف ( الرقوبة ) ، وهي بيضة تضعها ربَّة المنزل في مكان أمين بصلح عُشًا بسيض فيه الدجاج ، فإذا رأت الدجاجة هذه البيضة جاءتُ فباضتٌ عليها ، وهكذا شكر أنه رحمده على النعم هو النواة التي بتجمع عليها المزيد من نعم أنه .

وقد شُسرح هذا المعنى في قبوله سبحانه : ﴿ أَسُن شُكُرتُمُ الْإِيدُنَكُمْ .. (\*) ﴾ [براهيم] ألا ثرى أن مَنْ علم علما فعمل به أورثه الله علم ما لم يعلم ؟ للماذا ؟ لأنه ما دام عصل بعلمه ، فها مُؤْتمن على العلم ؛ لذلك يزيده الله منه ويفتح له مخاليقه ، على خالاف مَنْ علم علما ولم يعمل به ، فإنْ الله يسلبه ثور العلم ، فيغلق عليه ، وتصدأ ذاكرته ، وينسى ما تعلّمه .

والحق - تبارك وتعالى - يقول : ﴿ وَمَن يَشَكُو فَإِنَّمَا يَشَكُو تُفَّسه . ( ) ﴾ [لقمان] أي : تعرد عليه ثمرة شكّره ؛ لأنه إنْ شكر الله بالحمد شكره الله بالزيادة ؛ لذلك من أسمائه تعالى ( الشكور ) .

وقوله : ﴿عَلَىٰ .. ﴿ النه وَالله هذه خصوصية ﴿ وَعَلَىٰ وَالله عَلَىٰ وَالله عَلَىٰ وَالله عَلَىٰ وَالله عَلَى النَّه وَرَبُ عَلَى الملك والنبوة ﴿ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ .. ﴿ النَّهِ } [النمل] وهذا ثمن التعملة أن أؤدى خدمات الصلاح في المجتمع لأكون مُؤْتمنا على النعمة أهلا للمزيد منها .

والحق - تبارك وتعالى - يريد منا أنْ نُوسَع دائرة الصلاح ودائرة المعروف في المجتمع ، ألاَ ترى إلى قوله سبحانه : ﴿ مَن ذَا الَّذِي يُقْرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَاً فَيُضَاعَفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً .. (٢٤٠) ﴾ [البقرة]

فيسمَّى الخير الذي تقدمه قَرْضاً ، مع أنه سيحانه واهب كل النّعم ، وذلك لِيُحثِّن قلوب العباد بعضهم على بعض : لأنه تعالى خالقهم ، وهو سيحانه المتكفّل برزقهم .

ويقول سبحانه في هذا المعنى : ﴿ قُلْ بِغَضْلِ اللّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَاكَ فَلْيَفْرَحُوا .. ( ( ( ( الله ) ) ) قالمؤمن الحق لا يفرح بعمله ، إنما يفرح إن نال قَضْلُ الله ورحمته ، كأنه يقول لربه : لن أتكل يا رب على عملى ، بل فضلك ورحمتك هما المتكل ، لاننى لو قارنتُ العبادة التي كلفتني بها بما أسديت إلى من نعم وآلاء لقصررَتْ عبادتي عن أداء حقّك على ، فإن أكرمتنى بالجنة فبفضلك .

والبعض يتولون : كيف يحاملنا ربنا بالفضل والنزيادة ، ويُحرَّم علينا التعامل بالربا ؟ اليست الحسنة عنده بعشرة أمثالها أو يزيد ؟ نقول : نعم ، لكن الزيادة منا منه سبحانه وتعالى وليستُ من مُساَل ، إنها زيادة ربُّ لعبيد .

 <sup>(</sup>۱) حدیث متفق طیه . آخرجه البخاری فی صحیحه ( ٦٤٦٣ ) ، وکذا مسلم فی صحیحه
 ( ۲۸۱٦ ) من حدیث ابی فریر ق رضی اش عنه .

#### 进河市

#### 

وقوله ﴿ فِي عَادِكَ العَالِحِينَ (13) ﴾ [النيل] دليل على تواضع سيدنا سليمان \_ عليه السالام \_ فمع مكانته ومنزلته يطلب أنْ يُدخله الله في الصالحين ، وأن يجعله في زمرتهم ، فلم يجعل لنفست منيزة ولا حدارة ولا ادعى غيرية على غيره من عباد الله ، مع ما أعطاه الله من الملك الذي لا ينبغي لأحد من بعده .

واعطاه النبوة وحمله المنهج ، فلم يُورثه شيء من هذا غروراً ولا تعالياً ، وها هو يطلب من ربه أن يكون ضمن عباده الصالحين ، كما تقول ( زقتى مع الجماعة دول ) ، حين تكون السيارة مثلاً كاملة العدد ، وليس لى مقعد الجلس عليه .

من يقول هذا الكلام؟ إنه سليمان بن داود - عليهما السلام - الذي آناه الله ملّكا ، لا ينبغي لأحد من بعده ، ومع ذلك كان يُؤثر عبيده وجنوده على نفسه ، وكان يأكل ( الردة ) من الدقيق ، ويترك النقى منه لرعيته

إذن : لم ينتفع من هذا الملّك بشيء ، ولم يصنع لنفسه شيئاً من مظاهر هذا الملك ، إنما صنعه له ربه لأنه كان في عون عباد الله ، فكان الله في عَون عباد الله فكان الله في عَونه ، وأنت حين تُعين أخاك تُعينه بقدرتك وإمكاناتك المحدودة ، أما معونة الله تعالى فتأتى على قدر قوته تعالى ، وقدرته وإمكاناته التي لا حدود لها ، إذن : فأنت الرابح في هذه الصفقة .

# ﴿ وَتَفَقَّدُ ٱلطَّيْرُ فَقَالَ مَالِ لَاّ أَرَى ٱلْهُدُهُ دُ أَمْ كَانَيِنَ ٱلْفَيَآيِبِينَ ۖ فَيَ الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَالَى

مادة : فقد الفاء والقاف والدال ، وكل ما يُشتقُ منها تأتى بمعنى ضاح منه الشيء ، ومنه قوله تعالى في قصة إخوة يوسف : ﴿ قَالُوا